



#### hamlet igraa book



دار الأسرة للنشر و التوزيع

Al sharjah mobile: + 971 55 46 13 900 Al Riyadh mobile: + 966 54 19 95 145 jordan mobile: + 962 78 62 35 412

E-mail: hamlet\_iqraa@yahoo.com E-mail: info@alamthqafa.com

# ر محمل

من أحسن قصص القرآن والسنة النبوية



دار الأسرة للنشر والتوزيع

Al sharjah mobile: + 971 55 46 13 900 Al Riyadh mobile: + 966 54 19 95 145 jordan mobile : + 962 78 62 35 412

E-mail: hamlet\_iqraa@yahoo.com

E-mail: info@alamthqafa.com

تأليف: صالح عثمان اللحام

الطبعة الأولى 2015 م - 1436 هـ

حقوق الطبع محفوظة لدى: دار الأسرة للنشر و التوزيع

ردمك : ISPN 9789957363338

رقم الإيداع دائرة المكتبة الوطنية: ( 3883 / 10 / 2012 ) الأردن

جميع الحقوق محفوظة: لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو نقله أو تخزينه أو إصداره صوتيا أو إلكترونيا بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من الناشر.

#### المحتويات

التاجر والقرد

التاري مفحة ١٤

مفحة ع

بالشكر تدوم النعم مفحة ٢٢

مادشطة اجنة فرعون صفحة ٤٠

المزارع الكريم مفحة 24

عقاب فرعون وأتباعه مفحة ٥٣

إسماعيل وأمه هاجر مفحة ٥٧

موسى والرجل المالح مفحة ٦٧

#### بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة

يضم هذا الكتاب بين طياته سبع قصص ، مختلفة في المضمون، متحدة في الهدف الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصل إلى الناس من خلالها ألا وهو الخلق والأدب، فمن هذه القصص قصة الرجل الذي غش الناس وجمع بين الحلال والحرام في ماله. وقصة المؤمن الذي اخلص التوبة لله فأعانه الله وقبل توبته.

وقصة الشاكر لنعم الله عليه والجاحد لهذه النعم ونهاية كل واحد منها وقصه المرأة المؤمنة التي آثرت رضا الله تعالى ولقاءه على الدنيا الزائلة والعمر الفاني فأكرمها الله تعالى بجنات النعيم في الآخرة.

والمؤمن الطيب الذي يعرف حق الله عليه في ماله وحق أهله فأكرمه الله وأجزل له العطاء، وقصة فرعون الذي تكبر وتجبر فكان جزاؤه أن أغرقه الله في البحر وأزال ملكه، وقصة إكرام الله تعالى لنبيه إبراهيم عليه السلام وزوجته وولده اسهاعيل عليه السلام جزاء إيهانهم واستسلامهم لأمر الله.

كتاب مفيد بها يحويه من عبر وفوائد وقيم، زادكم الله علماً ومعرفة.

المؤلف



انطَلقَ رَجلٌ بِسيفينَتهِ في النَّهرِ ، يجول هذهِ القريةِ وَثِلكَ القَريةِ ، وهذا الحِيِّ وذَاك ، يَبيعُ شَراب العِنبِ للنَّاسِ . وَكَانَ غَشَّاشًا ، يَخلطُ الشَّرابَ بِالماءِ لِيزدادَ بَيعُهُ ، فَيزدادَ ربحه .



وَكَثَيرٌ مِنَ النَّاسِ في أيَّامنا هَذهِ يَفعَلُ مِثْلَهُ، ظَنَّا مِنهُمْ أَنَّها طَرِيقةٌ ذَكيَّةٌ لِلرِّبْحِ، بَل هذا ضَعفُ في اليقينِ، وإسراعاً في الثَّراءِ، ويَخْلِطونَ الْجَيِّدَ بِالرَّديءِ، ويَخْلِطونَ الْجَيِّدَ بِالرَّديءِ، ويَمْزِجُونَ الْأَنْواعَ الْمَثْشَابِهة، فَيجنونَ الْمَالَ الْكَثيرَ بِالطُّرقِ غَيرِ الْمَشروعة، وَهذا كُلُّهُ لا يُسَاوي شَيئاً أَمامَ عَذاب اللهِ وغضبهِ عَليهمْ.



وَبعدَ أَن بَاعَ الرَّجلُ الشَّرابَ المَغْشوشَ بِالماءِ ، وَوَضعَ الدَّنانيرَ الذَّهبيَّة في كيسهِ، انطلقَ راكباً سفينة عائداً إلى بَيتهِ، والسَّعادةُ تَملأُ نَفسَهُ.

وَبَينمَا هُوَ في أَحلامهِ يُفكِّرُ في كَيفيَّةِ الحُصولِ عَلى مالٍ أكثر، وَقِردُهُ إلى جانبهِ يَقفِزُ هُنا وهُناكَ خَطفَ كِيسَ النُّقود، وصَعِدَ به إلى ساريةِ السَّفينةِ، فَخفقَ قلبُ كِيسَ النُّقود، وصَعِدَ به إلى ساريةِ السَّفينةِ، فَخفقَ قلبُ التَّاجر بقوَّةٍ قَلْقاً عَلى مَصير



الكِيس، فَقَدْ يُلقي بِهِ القِرْدُ في الْمَاءِ ، فَيحْسرُ تِجارَتَهُ. وَقَدْ يَفْتَحةُ ، فَتَسَاقطُ بَعضُ الدَّنانيرِ فِي الْمَاءِ . وَقَدْ يَفْتَحةُ ، فَتَسَاقطُ بَعضُ الدَّنانيرِ فِي الْمَاءِ . فَأَخذَ الرَّجلُ يَصِيحُ قَائلاً : أَيُّها القِرْدُ . أَيُّها القِرْدُ، باللهِ فَأَخذَ الرَّجلُ يَصِيحُ قَائلاً : أَيُّها القِرْدُ . أَيُّها القِرْدُ، باللهِ عَلَيكَ انزِلْ . فَلمَّا امْتَنَعَ عَنِ النُّزُولِ نَاداهُ مَرَّةً أُخْرى عَلَيكَ انزِلْ . فَلمَّا امْتَنَعَ عَنِ النُّزُولِ نَاداهُ مَرَّةً أُخْرى



لعل القرد لَم يَفهم تُوسُّلَ هُ، فَجَلْسَ أَعلى السَّاريةِ ، وَحَلَّ رِباطَ الكِيسِ ... ؛ ثُمَ نَظرَ في دَاخلهِ ... ؛ وَمَدَّ يَدَهُ الدَّنانيرِ الذَّهبيِّةِ ، فَأَخرجَ دِيناراً ، ثُمَّ أَلقاهُ أَسفلَ مِنهُ ، فَسَقطَ في السَّفينةِ ، فَأَخذهُ التَّاجِرُ ...



وَرِفْعَ رَأْسَهُ إِلَى حَبِثُ يَجِلْسُ الْقِرِدُ وَهُوَ مَشْدُودُ الْأَعْصَابِ.

وعِنْدَها مَدَّ القِردُ بَدَهُ إلى الكِيسِ ، وأَحْرجَ دِبناراً آخرَ، قَلَّبهُ بِيدهِ ، فاستعدَّ التَّاجِرُ لِتلقيهِ . وَنَسيَ أَنَّهُ تَركَ دَقَةَ السَّفينةِ لِبَلْتَقِطُ الدَّنانيرَ .





أَخْذَ الْقِرِدُ يُلْقِي الدَّنائيرَ مَرَّةً على ظَهرِ السَّفينةِ ، وَمرَّةً في الْمَاءِ ، فَرمى التَّاجِرُ رَأْسَهُ عَلى عَمودِ السَّارِيةِ مِنَ الْغَيظِ والْقَهرِ ، وَعادَ يَتُوسَّلُ إلى الْقِردِ ، فَرَمى الْقِردُ الْيه دِينارًا، فأسرَعَ إلى التِقاطِهِ ، ثُمَّ رَمى الدِّينارَ الْقَالِي في الْمَاءِ ، فَلَمْ تَعُدْ رِجلاهُ تَحْملانِهِ، فَسَقَطَ عَلى التَّالِي في الْمَاءِ ، فَلَمْ تَعُدْ رِجلاهُ تَحْملانِهِ، فَسَقَطَ عَلى

الأرض، وَعيناهُ تَنظُرانِ إِلَى الْقِرْدِ. ثُمُ ازدَادتْ سُرعةُ يَدِ القردِ، واستَمرَّ بِالتَّوزيعِ. ثُم ازدَادتْ سُرعةُ يَدِ القردِ، واستَمرَّ بِالتَّوزيعِ. يرْمِي دِيناراً عَلى ظُهْرِ السَّفينةِ، وَيُلْقي آخرَ في المَاءِ، حتى أفرغ الكيس من النقود.



وهنا، نَزلَ القِردُ بَعدَ أَنْ أَخذَ الثَّاجِرُ نَصيبَهُ مِن ثَمنِ المَّاوِ المَمرُوجِ الشَّرابِ، وَأَخذَ النَّهرُ نَصيبهُ مِن ثَمنِ الْمَاءِ المَمرُوجِ بِالشَّرابِ، وَأَخذَ النَّهرُ نَصيبهُ مِن ثَمنِ الْمَاءِ المَمرُوجِ بِالشَّرابِ،

أليسَت القِسمةُ عَادِلـةُ ؟!



فَقد نَــالُ الثَّاجِرُ نَصِيبَهُ مِن الْحُزنِ والأَلْمِ فِي الْدُّنيا، وَسَينالُ جَرْاءَهُ فِي الآخرةِ نَاراً تلَظَّى ، إِنْ لَمْ يَتَّقِ اللهَ تعالى، وَيتُب فَيعفُ الكريمُ عَنه.



### التّالث

يُحكى أنَّ رَجُلاً اقْترفَ أكبرَ الذُّنوب، وقتل ٩٩ رجلاً وَفي يوم مِنَ الأيَّامِ تَفجَّرَ قَلْبُهُ مِنَ النَّدم على كُلِّ ما فَعلَ، وأرادَ التَّوبةَ إلى اللهِ تَعالَى فأرشدوه إلى عابد في قرية مجاورة فذهب إليه فسأله هل لي من توبة فقد تعبت من المعاصي والذنوب وأريد أن أعود إلى الله فقال: لا، ليس لك توبة بعد كل هذه الذنوب العظيمة.



فغضب الرجل؛ فقتله، فأكمل بذلك مئة رجلٍ قتلهم، ولكن لا زالت نفسه تطلب التوبة.

وانطلقَ يَبحثُ عَمّن يُطَمْئنُهُ وَيُهدِّيُ رَوْعَهُ، وَيُعلنُ الْتُوبةَ والإنابة إلى اللهِ تعالى .



فَدلُّوهُ على رَجلٍ عَالم لَهُ وَجهٌ مُشْرِقٌ ، وذهن وقاد ، وبصيرة نافذة ففضفض لَه عَمَّا فِي نفسه ، وقال لَه : هَل مِن تَوبة؟

فَيتُوبُ اللهُ عَلَيّ؟

فَقَالَ لَهُ الْعَالَمُ : إِنَّ اللهَ سُبِحَانَهُ بَفِرِ حُ بِتُوبِةِ عَبِدِهِ أَشَدَّ مِمَّا يَفْرِ خُ الْعَبدُ بِثُوبِةِ .



قَقَالَ الثَّائبُ : وَلَكِنَّني أُسرفْتُ فِي الفسادِ ، وَآذيتُ العِبادَ، وَلَمْ أَترُكُ مُعصيةً إلا أرتكبتُها!

فَقَالَ الْعَالَمُ: لا شَيء بَحولُ بَينك وَبين الثَّوبةِ يا أَخي ... أُسرِعْ إلى اللهِ بُسرعْ إليك . ، واستَغفِرهُ يَغفرْ لَك . وَعِندما سَمعَ الثَّائبُ مِنَ الْعَالَمِ مَا سَمعَ، لَم يَتمالكُ نفسهُ فَبَكى مِن الْفَرَح .

ثُمَّ قَالَ العالِمُ لِلرَّجلِ: ولَكنكَ بِحاجةٍ إلى مَن يَشُدُّ أَزركَ وَلَكنكَ بِحاجةٍ إلى مَن يَشُدُّ أَزركَ ، وَيَدلُّكَ عَلَى طَريقهِ ، وَتلكَ ، وَيَدلُّكَ عَلَى طَريقهِ ، وَتلكَ



الأرضُ الَّتِي كُنتَ فيها أَرضُ فَسادٍ وَشَرِّ، فَلا تَعُدْ إليها، واذْهَبْ إلى منطقة أخرى، فَهيَ عَامرة بالحبِّ والثَّقوى، وفيها أناسُ يَعبدونَ اللهَ تَعالى، فَاعبد الله مَعهم، فَمَنْ خَالَطَ السَّعيدَ سَعدَ، وَمَنْ عَاشرَ المُؤمنَ اتَّعظَ به.

فَابِحثُ عَنِ المُجتَمعِ المُؤمنِ الطَّاهرِ تَكنْ طَاهِراً ، وَابْتَعدْ عَنِ المُجتَمعِ المُؤمنِ الطَّاهرِ تَكنْ طَاهِراً ، وَابْتَعدْ عَنِ المُجتَمع الفاسدِ تَنجُ مِنهُ وَتتَّقِ شَرَّهُ .



فَانطلقَ الرَّجلُ الثَّائبُ إلى تِلكَ الأَرضِ بِإِيمانهِ الجَديدِ، وَنَفْسهِ المُطمئنَّةِ، وَروحهِ الوَثَّابةِ إلى عالم الأَمنِ وَالأمانِ، إلى مُجتمع الفَضِيلة وَالرَّشادِ، بَسألُ الله العَونَ وَالسَّدادَ، وَكانتْ نبَّتُهُ صَادِقة، وَرغْبتُهُ في الهدايةِ أَكبِدَةً.



وفي مُنتصفِ الطَّريقِ، وقَبلَ أَن يَبلغَ الأَمَلَ المَنشودَ، وَافاهُ الأَجلُ، فَقبضَ مَلَكُ الْمَوتِ رُوحَهُ. فَتنازِ عَتْ مَلائكةُ الرَّحمةِ ومَلائكةُ العَذابِ عَلَى مَنْ يَأْخذُهُ. فَقالتْ مَلائكةُ الرَّحمةِ : نَحنُ أَحقُّ بِه، فَقدْ جَاءَ إلى اللهِ تَائباً، فَقالتْ مَلائكةُ الرَّحمةِ: نَحنُ أَحقُّ بِه، فَقدْ جَاءَ إلى اللهِ تَائباً، مُقبلاً بإيمانِهِ، عَازِماً على فِعلِ الخَيرِ، مُصمماً على نِسيانِ مَاضيهِ، والبَدءِ مِنْ جَديدٍ إنساناً مُؤمناً، تقيًّا. فَقالتْ مَلائكةُ الْعَذابِ بَل نَحنُ أَحقٌ بِه، إنَّهُ لَم يَعمَلْ خَيراً قَطُّ.



وَأُرِادَ اللهُ عَزَّ وَجِلَّ أَن يُعلِّمَ مَلائكتهُ أَوَّلاً، وَالنَّاسَ ثَانياً، أَنَّ الثَّوبةَ إِنْ صَحّتْ ، والإنابةَ إِن تَأكَّدتْ، فَالعمل تَبَعُ لَها، فَأَرادَ الله برحمته أَن يُعرِّفَ عِبادهُ أَنَّ اللَّجوءَ إليهِ نَجاةً مِنَ النَّارِ، فَأُوْحَى الله إلى الْملائكةِ أَنْ يقيسُوا مَا بَيْنَ أَرضِ الخَيرِ وَالسُّوء، إلى أَيُها كَانَ أقربَ فَهوَ لَهُ.

فَقاسوا مَا بَينهُما، فُوجدوا الرَّجُلَ الثَّائبَ أقرْبَ إلى أرضِ الخير الَّتي قصدَها بشبر وَاحِدٍ!

فَأَخَذَتْهُ مَلائكةُ الرَّحمةِ ، وهذا أعظم برهان على أن الله يقبل توبة عبده إن كان صادقاً مهما كان حجم الذنب، فلا تيأسوا من رحمة الله.



## بالشكر تدوعُ النَّعَي

يُحكى أنَّ ثَلاثةً مِن بَني إسرائيلَ أقرع وأبرص وأعمى اجتمعوا معاً فرَفَعَ كُلُّ واحدٍ مِنهمْ يَديهِ إلى السَّماءِ يَدعُو اللهُ أَن يُفرِّج عَنهُ مَا هو فِيه مِن هَمِّ وَكربٍ.



أمَّا الأوَّلُ فَكَانَ أَبرَصاً، فدعا الله أن يرزقه لوناً حسناً وجلداً جميلاً. وأما الثَّاني فكانَ أقرعًا، فدعا الله أن يرزقه شعراً جميلاً يتزين به بين الناس.

وأمّا الثّالثُ فكان أعمى، قدعا الله أن يرد إليه بصره ليرى نعم الله حوله.



فَأْرِ اللهُ سُبِحَانَهُ وتَعَالَى أَن يَخْتَبُرهُمْ ، فَأُرِ سُلَ إِلْيَهُمْ مَلَكًا على صورة رجُل.

فَلمَّا جَاءَ المَلَكُ لِلأَبرَصِ قَالَ لَهُ: أَيُّ شَيءٍ أَحبُّ إليك؟ قَالَ: لُونَ حَسَنَ، وجِلدٌ حَسَنٌ ، ويَذهبُ عَنِّي هَذا البَرَصُ

الَّذي اسْتقذَرني النَّاسُ بسَببه، وتَحاشُوني.. إنِّي لأشعرُ بالأسَى، والْخِزْيُ يُلاحقني.

فَقَالَ الْمَلَكُ: أَلَا تُرى أَنَّ الصَّبْرَ عَلَى ذَلْكَ ثُوابُهُ الجّنة، وأنَّ الله تَعَالَى يَجزي الصَّابرينَ؟

فَقَالَ الأبرصُ: بَلَى وَاللهِ، إِنِّي أَعِلْمُ ذَلكُ، ولَكنَّ الْعَافِيةُ أُوسِعُ لَى.

فَقَالَ الْمَلْكُ : فَإِنْ شَفَاكَ اللهُ مَا الَّذِي سَتَفَعِلُهُ ؟ ... وكَيفَ سَتَشَكُر هُ ؟ ... وكَيفَ سَتَشْكُر هُ ؟

فَقَالَ: سَأَشَكُرُ اللهَ سُبِحَانَهُ وتَعَالَى ، ولأَكُونَنَّ عِندَ حُسنِ ظُنِّ رَبِّي بي . وَلأَكُونَنَّ مِنَ المُحْسنينَ .



فَأُوحَى اللهُ إلى المَلَكِ الكريم فمسحهُ بيده، فذهبَ عنهُ البَرصُ، وانْقلبَ كَأحسن مَا بَكُونُ الرَّجلُ .. لُونٌ حسنٌ، ومَنظرٌ بهي، وعَافية، وكُلُّ ذَلكَ بإذن اللهِ سُبحانهُ وتَعالى القادرِ عَلَى كُلِّ شَيءٍ والَّذِي إِنْ أَرِادَ شَبْئًا فَإِنَّهُ يَقُولُ لَهُ كُنْ

فَقْرِحَ الرَّجِلُ بِمَا آتَاهُ اللهُ مِن فَضْلَهِ ، وبَدأَ يَقْفِرُ مِنَ الفَرحةِ. ويَقُولُ : لَقَد شَفِيتُ ... لَقد شَفيتُ ... الْحَمدُ شَهِ الْحَمدُ شَهِ الْحَمدُ شَهِ.



ثُمَّ قَالَ المَلْكُ : وأي المَالِ أحبُ إلبْك؟

فقال: الإبل.

فَأعطاهُ المَلكُ نَاقَةً حَامِلاً ، وقَالَ لَه : بَارِكَ اللهُ لَكَ فِيها . فَرحتُ اللهُ الرَّجلِ بِما آتاهُ اللهُ، فَقدْ شَفاهُ ثم رزقه الله إبلاً كَثيرةً من هذه الناقة التي بارك الله له فيها.

ومَا كَانَ يَدري أَنَّ اللهَ يُعطي عِبادهُ مِن فَصْلهِ لِيبلوهُمْ أَيشكرونَ أَم يَكفرون.



ثُمَّ مضى المَلْكُ فِي طُرِيقِهِ إلى الأقرع، فلمّا أتاه قالَ لَه: أيُّ شيءِ أحبُّ إلبك؟ فقال الأقرع: شعرٌ حسنٌ، فإنَّ ذهابَ شُعري وتَقيُّحَ رَأسي نَفْرَ النَّاسَ مِنِّي، وكَرَّهني إليهم. فَقَالَ المَلْكَ: ألا ترى أنَّ الصَّبْرَ على هَذهِ البَلوى وَاحْتِسابَ الأَجْرِ عِندَ اللهِ ثُوابُهُ الجنتَة، وأنَّ الله يَجزي الصَّابرينَ بصبرهمْ أعظمَ الدَّرجاتِ؟

قَالَ الأَقْرِعُ: نَعمْ، وَلَكنَّ العَافِيةَ أُوسعُ لي.

قَالَ الْمَلْكُ: فَإِنْ شَفَاكَ اللهُ وَجَمَّلْكُ مَا

الذي سَتفعلُهُ ؟ ... وكيفَ سَتَشكرهُ؟

فَقَالَ: سَيبِقِي شُكرُ اللهِ نُصبَ عَينِي،

وَلأَكُونَ عِندَ حُسن ظن رَبّي بي.



فأوحَى اللهُ إلى المَلَكِ الكريمِ فَمسحهُ بِيدهِ ، فَذهبَ عَنهُ مَا أَصابَ رَأْسهُ بإذنِ اللهِ تَعالَى ، وَكُسيَ شَعراً جَميلاً أَظهرَ كُسنَهُ ، وبَدأ بَقفزُ مِنَ الفرحةِ كَما فعلَ الأبرصُ وهو يقول : لقدْ شُفيتُ ... لقدْ شُفيتُ ... الحَمدُ لله ، الحَمدُ لله . ثُمَّ قَالَ لَهُ المَلكُ: أيُّ المالِ أحبُ إليكَ؟

فَأَعطَاهُ الْمَلْكُ بِقرةً حَامِلاً، وقالَ لَهُ: بَارِكَ اللهُ فيها. فصار عندهُ بقراً كَثيراً.



ثُمَّ مَضِى المَلْكَ فِي طَرِيقِهِ إلى الأَعْمَى فَلمَّا أَتَاهُ قَالَ لَهُ: أَيُّ شيء أحب إليك ؟

فْقَالَ الْأَعْمَى: أَن يَردَّ اللهُ عَليَّ بَصري، فَأَبِصر كُما يُبصرُ النَّاسُ .

وأرى جَمالُ خَلْق اللهِ وَأَسْعدَ بِمحاسن الأشباءِ وبَدبع ألوانِها. فَقَالَ المَلَكُ : ألستَ مَعي أنَّ الابتلاءَ مَعَ الصَّبْر يَرفعُ دَرجاتِ الْمُؤمن فِي الْجَنَّةِ؟!

فَقَالَ الْأَعْمَى: بَلَى، لَسَتُ أَنكرُ ذَلكَ، وَلكَنّني أَصبحتُ أتحاشَى النَّاسَ، وأرجُو رَبِّي دَائماً أن يُعِينَني عَلى شُكرهِ.



فَأُوحَى اللهُ إِلَى الْمَلْكِ الْكَرِيمِ فَمسحهُ بِيده، فَرُدَّ عَليهِ بَصرهُ بِيده، فَرُدَّ عَليهِ بَصرهُ بإذنِ اللهِ تعالى، وبَداً يَقفزُ مِن الفَرحةِ كَمَا فَعلَ الأَبرصُ وَالأَقرعُ وهو يَقولُ : لَقد شُفيتُ ... لَقد شُفيتُ ... لَقد شُفيتُ ... المَحدُ للهِ، الْحَمدُ للهِ، الْحَمدُ للهِ،

الْحَمدُ للهِ، الْحَمدُ للهِ. أنا أرى، مَا أجملَ نِعمةُ البَصرِ مَا أجملَ نعمةُ البَصرِ. ثُمَّ قَالَ لَه : أَيُّ الْمَالَ أُحبُ إِلَيْكَ ؟ قُقَالَ: الغَنْمُ، قَأَعْطَاهُ المَلَكُ شَاةً حَاملاً، وقَالَ لَه : بَارِكَ اللهُ لْكَ فِيها، ورزق بغنم كثير.

وَمَرَّتِ الأَيامُ ، وعَاشَ هَؤلاءِ الثَّلاثةُ في رَغْدٍ مِنَ العَيش. و عَاشُوا بَينَ النَّاسِ كَأْحسن مَا يَكُونُ الرَّجلُ في أَهْلهِ وَ عَشير ته، وكَانَ لَهُمْ فِي أَقُوامِهِمْ وَمعارفِهِمْ الْعِزُّ والمَنزِلَةُ الرَّفيعةُ، فقد رُزقَ الأوَّلُ إبلاً كَثيرةً مَلاَّتِ الوَادي الَّذي كَانَ بَسكنهُ، ورُزقَ الثَّاني بقراً كَثيراً مَلا الوَادي الَّذي كَانَ يَسكنهُ، أَمَّا الثَّالثُ فَقدِ ازْدادَ غَنمُهُ وَتَكاثرَ، فَكانَ لهُ وَادياً مُمثلناً بِالْغنم.



وبَعدَ مُرورِ زمن طويل حَانَ وقتُ الاختبار .
فقد وعَدَ كلّ واحدٍ منهم ربَّهُ أن يكون عبداً شكوراً،وأن يُحسنَ إلى الفُقراءِ والمَرضى وأبناءِ السَّبيلِ وأهلِ الحَاجةِ، وأنْ لا يَرُدَّ أحداً قصده ؟ وأنْ يكونَ عندَ حُسنِ ظَنِّ ربِّهِ وَأَنْ لا يَرُدَّ أحداً قصدة أن وأنْ يكونَ عندَ حُسنِ ظَنِّ ربِّهِ بِهِ ؟ والسَّعيدُ مَنْ صَدقَ الله وَعده أن فجاء المَلكُ إلى مَنْ كَانَ أبرصَ فَشفاهُ الله ... على هيئة رجل فقير يطلب مساعدته، فَتقدمَ المَلكُ وقالَ له : أعني ، أعانكَ الله . فَنظرَ الأبرص إليهِ بِاستقذارٍ وقال : مَن أنتَ أيها الرَّجلُ الغَريبُ؟



فَقَالَ الْمَلْكُ : أَنَا رَجِلُ مِسكِينٌ قَد انْقَطْعَتْ بِيَ السُّبِلُ فِي سَفري، وَلَنْ أصل إلى أهلي وبَلدي إلا بفضلِ اللهِ نَمَّ بمساعدتك لي، وقد جئتك طامعاً بجودك وكرمك .. فأرجو أَن تَهَبَني مِمَّا أعطاكَ الله، جَملاً بُبَلِّغْني الأهل والْبَلدَ فقالَ لَه : كُنتُ أودُّ أن أعطيك ، وَلكنّني لا أستطيعُ لِكثرةِ حُقوق النَّاس عَلَيَّ وضِيقِ يَدي .

فَقَالَ الْمَلَكُ : أُسَالُكَ بِاللهِ الَّذِي أَعطَاكَ اللَّونَ الْحَسنَ ، والجلدَ الْحَسنَ ، والمَالُ الوَافرَ أن لا تُبخلُ عَليَّ ، وَأَنْ تُكرِمَني كُما أكرمك الله ، وأن تُحسنَ إليَّ كما أحسنَ إليك الله.



فَعْضَبَ الرَّجِلُ الغَنيُّ كَثيراً وقالَ بِصوتٍ مُرتفع: لا تُكثرِ المَسألةَ أَيُّهَا الرَّجِلُ ، هَيًّا اغْرُبْ عَن وَجِهِي ولا تَأْتِ إلى هُنا مَرَّةً أُدُرى .

قَالَ لَهُ الْمَلْكُ لِيذكِّرَهُ بِمَا كَانَ عَلِيهِ عَلَّهُ يَرِجعُ إِلَى نَفسهِ فَيَفي الله مَا وَعدهُ: يَا هذا ... كَأْنِي أَعرفكُ؛ أَلَمْ تَكُنْ أَبرصَ فَيَفي الله مَا وَعدهُ: يَا هذا ... كَأْنِي أَعرفكُ؛ أَلَمْ تَكُنْ أَبرصَ يَستقذِركَ النَّاسُ فَجمَّلكَ الله ؟ وفقيراً ، فأغناكَ الله ؟ فقالَ الرَّجلُ مُنكراً ذَلكَ جَاحداً نِعمةَ الله وَفَصْلِهِ : لَم أَكنْ فقالَ الرَّجلُ مُنكراً ذَلكَ جَاحداً نِعمةَ الله وَفَصْلِهِ : لَم أَكنْ في يوم من الأيام أبرص كما تَدَّعي أَيُّها الكَذَّابُ - أمَّا المَالَ فَقد ورِثتهُ عَن آبائي العظام، وَأَجْدادِي الْكِرام . وهُنا قَالَ المَلَكُ بَعدَ أَنْ عَرفَ أَن لَا فَائدةَ تُرجى مِنهُ، وأَنهُ وأَنهُ وهُنا قَالَ المَلَكُ بَعدَ أَنْ عَرفَ أَن لَا فَائدةَ تُرجى مِنهُ، وأَنهُ



قَد أنكرَ نِعمة اللهِ: إِنْ كُنتَ كَاذباً فِإِنِّي أَسالُ اللهَ أَن تَعودَ

وفَجأةً عَادَ الرَّجلُ - كَما كَانَ - أبرصَ كريهَ المَنظر .. لأنَّهُ لمْ يَفِ بِمَا قَطْعَ عَلَى نَفسهِ للهِ مِن عَهدٍ ، فَعادَ سِيرِتُهُ الأولَى جَزاءَ غدرهِ وَإِخلافهِ وجُحودهِ لنِعَم اللهِ عليه.

فَأَخَذَ بَيكي نَادماً عَلى مَا فَعل، ويَرجو المَلكُ أَنْ بَدْعو اللهَ كَيْ يَشْفَيَهُ ٥٥٥ فَقَالَ لَهُ الْمَلْكُ : لَقَدْ جَاءَ أَمرُ رَبِّكَ فَلا رَادَّ لِقضائه ولا مُبِدِّلَ لحُكُمهِ، ثُمَّ نَظرَ الرَّجلُ إلى الإبل فوجدَها بَدأَتْ تَنفقُ واحدةً تِلوَ الأخرى إلى أن مَاتَتْ كُلّها وعَادَ إلى سِيرِتهِ الأولى أبرصَ فقيراً يَستقذرهُ النَّاسُ، ويتحاشُونَهُ .. لِيشْعرَ مِن جَديدٍ بِالأسى، والخِزيُ يُلاحقه .





فَجاءَ المَلَكُ إلى مَنْ كَانَ أَعْمَى فَشَفاهُ الله ... وَهُوَ عَلَى هَيئتهِ بَومَ كَانَ أَعْمَى قَتقدمَ الْمَلْكُ مِنهُ وقالَ لَه: أَعِنَّى، أعانك الله فنظرَ الرَّجلُ إليه بعطف وحنان وقال: مَنْ أنت أَيُّهَا الرَّجِلُ الغَريبُ الطَّيِّبُ وكَيفَ لِي أَن أُساعدَك؟ فَقَالَ المَلَكُ: أَنَا رَجِلُ مِسكِينٌ قَدِ انقطعتْ بِيَ السُّبِلُ فِي سَفري، فَلنْ أصل إلى أهلِي وَبلدِي إلا بفضلِ اللهِ، وَقَدْ جِئْتِكَ طَامِعاً بجودكَ وَكرمكَ .. لأسألكَ بالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصِرِكَ، ورَرْقْكَ مِن فَضلهِ الْعَميم شَاةً أَتبلّغُ بها فِي سَفري. فَأرجُو أَن تَهَبَنيَ ممَّا أَعطاكَ



فَنظرَ الرَّجلُ إليهِ فِي ضَعفهِ وَفقرهِ فَأَشْفقَ عَليهِ، وتَذكرَ مَا كَانَ هُوَ عَليهِ مِن الضَّعفِ وقِلَّةِ الحِيلةِ، فَحمدَ اللهَ تَعالى عَلى لُطفهِ فِيهِ.

ثُمَّ قَالَ لَهُ: لَقد كُنتُ أعمى. وقد ردَّ الله عَليَّ بَصرِي، وأكرمنِي فَرزقَنِي، وأقسمتُ لأكوننَّ مِنَ الشَّاكرين؛ فَخدْ مَا شِئتَ مِنَ الغَنم، ومَا رَغبتَ مِنَ المَالِ، ولَنْ أمنعكَ مَا شِئتَ مِنَ المَالِ، ولَنْ أمنعكَ ذَلكَ، فَلِلَّهِ المِنَّةُ أَوَّلًا وآخراً وهو المُعطِي، ومَا أعطيكَ مِن فَضِلي، إنْ هُوَ إلا فَضلُ اللهِ.

فَقَالَ الْمَلَكُ: أَمسكُ عَليكَ مَالك، بَارِكَ اللهُ لَكَ فِيهِ، إِنَّمَا اخْتبركَ اللهُ وصَاحِبيك ، فرضي عَنك وسَخطَ عَليهِما .



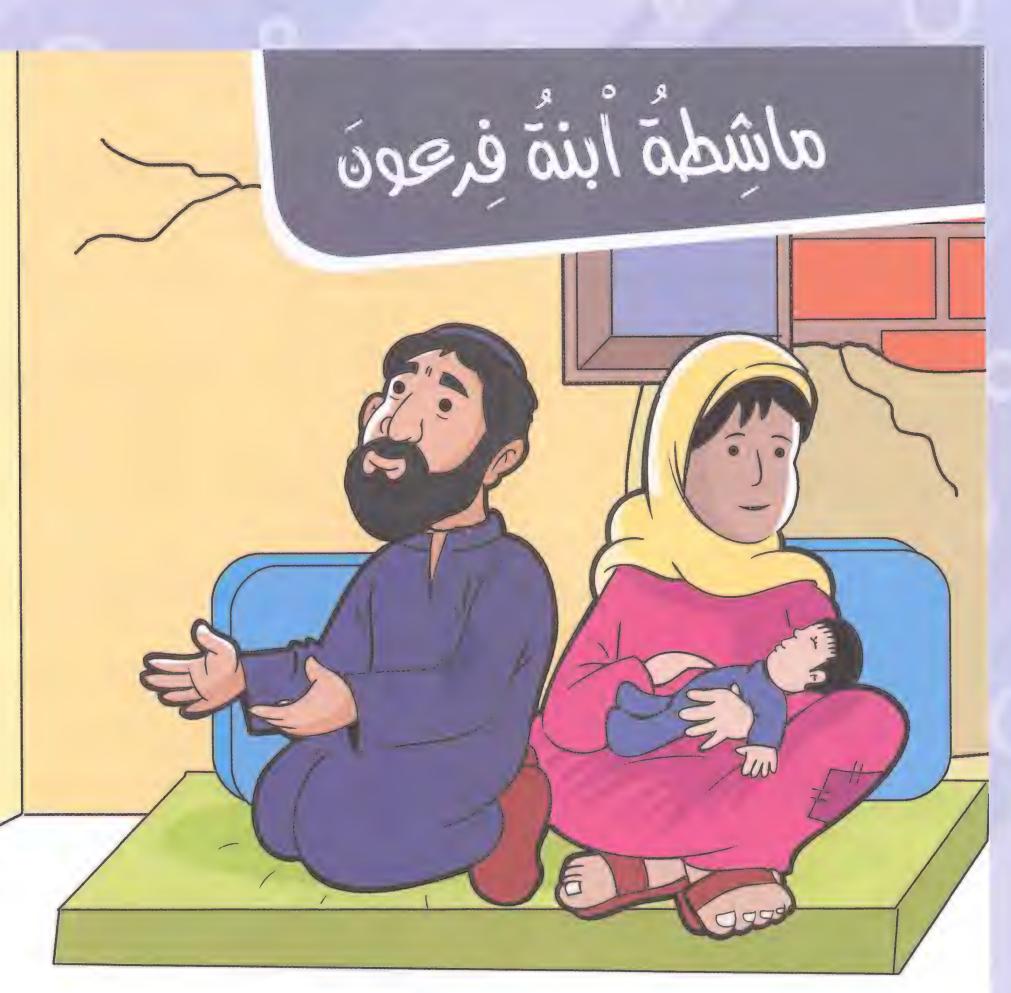

يُحكى أنّه في زَمنِ فِرعونَ مِصر كَان يَعيشُ رَجلُ وَرَوجتهُ مِنَ الْمُؤمنينَ الْأَتقياءِ، كان لهماخمسة أطفال وكان زوجها من العاملين عند فرعون، وكانا يكتمانِ أيمانهما، وكُلَّمَا وجَدا إنسانِ فيه بِذرة خَيرٍ واطْمأنّا إليه عرضا عَليْهِ الإيمانِ بِاللهِ الوَاحدِ الأَحدِ. لَكنَّ الحَذرَ لا يُنجي مِنَ القدرِ. والدُّنيا دَارُ ابْتلاءٍ يَسعدُ فيها مَن نَجحَ في الامتِحان.

وبَينما كَانتِ المَراْةُ تُمشِّطُ شَعرَ بِنتِ فِرعونَ وَقعَ المِشطُ مِن يدِها، فانْحنتْ تَتناولهُ قَائلةً باسمِ اللهِ.
فَانْتبهتِ ابنةُ فِرعونَ إلى قُولِها ، وَكَأْنَها استحسنتهُ. فَانْتبهتِ ابنةُ فِرعونَ إلى قُولِها ، وَكَأْنَها استحسنتهُ. فَابْتسمتْ بِوجهِ الماشطة تَشْكرُ ها عَلى إيمانِها القويِّ: تقصدينَ أبي - الإلهَ العَظيمَ - أليسَ كَذلكَ ؟.
تَبسمَّتِ المَاشِطةُ بوَجْهِ الفتاةِ، وَرَأْتِ الوَقتَ مُناسباً لِلمصارحةِ بالحقيقةِ والدَّعوةِ إلى اللهِ.



فامرأة فرعون نفسها آمنت بالله ربًا وَاحداً لا شَريكَ لَه، وبموسى عَليهِ السَّلامُ نبيًا، وكفرت بزوجها فرعون، وسائت الله تَعالَى أن يُنجيها مِنْ فرعون وعمله، وأنْ يبني وَسألتِ الله تَعالَى أن يُنجيها مِنْ فرعون وعمله، وأنْ يبني لَها بَيتاً في الجَنَّة ، فلم لا تكونُ ابنتها مِثْلُها ؟! فقالتِ المَرأة: بَلْ أقصِد باسم الله خَالقِ السَماواتِ وَالأرض، وَبِّ العالمين، ربِّي وربَّكِ وربَّ أبيكِ. وربَّ أبيكِ. فقالتْ الفتاة مُحتدَّة : مَاذا تقولين يا امرأة ؟





فَقالَتِ الْمَاشَطَةُ بهدوء واتِّزانِ: إنَّ أباكِ بَشَرٌ مِثلي وَمثلُكِ يَا ابْنَتِي ، لا حَولَ لَهُ ، ولا قُوَّةً ، ومَا فِرعونُ إلا رَجُلُ كَا ابْنَتِي ، لا حَولَ لَهُ ، ولا قُوَّة ، ومَا فِرعونُ إلا رَجُلُ كَبقيَّةِ الرِّجالِ يَأْكُلُ ويَشَرِبُ ، وَينامُ ويَستيقِظُ ، ويَمرَضُ ويَصِحُ ... إنهُ مَخلوقٌ يا ابْنتِي ، فَلا تَغُرَّنَّكِ الْمَظَاهِرُ ويَصِحُ ... إنهُ مَخلوقٌ يا ابْنتِي ، فَلا تَغُرَّنَّكِ الْمَظاهِرُ

الكاذِبةُ الخَادعةُ .

فَقَالَتِ الْفَتَاةُ مُستَاءةً ممَّا سَمعتْ عن أبيها: لَأَشكونَّكِ إلى أَبيها اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَبي ما لَمْ تَعودِي عَنْ قُولْكِ هَذَا .

فَقالَتِ الْمَاشِطَةُ: بَلْ تَعِسَ أَبُوكِ، فَهُوَ مُتكبِّرٌ لَا بُؤمنُ بِيومِ الْحِسابِ، فَوصلَ الْخَبرُ إلى فِرعونَ ، فَامثلاً غَضباً، كَيفَ بُوجدُ فِي قصرهِ مَنْ يَكفرُ بِهِ ؟



اسْتَدْعَى فِر عونُ الْمَاشَطَةُ وَقَالَ لَهَا: أصحيحٌ مَا قَالْتَهُ الْفَتَاةُ، أَيَّتُهَا الْمَاشَطَةُ؟!

فَقَالَتْ : نَعَمْ أَيُّهَا الْمَلْكُ، فَلَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَحدهُ ، لَا شَرِيكَ لَه .

فَقالَ مُهدداً مُنوعداً : أَلكِ رَبُّ عَيرِي ؟. فَقالَتِ الْمَاشَطةُ : ربِّي وَرَبُّكَ اللهُ الَّذِي في السَّماءِ؛ أبيها الفرعونُ . فَقالَ : لَأَقْتُلنَّكِ إِنْ فَعلتِ .



فَقَالَتُ : لِكُلِّ أَجِلٍ كِتَابُ، وإلى اللهِ الْمَصيرُ . فَقَالَ فِر عونُ : أَزُوجُكِ صَابِئُ مِثْلِكِ ؟.

قَالَتْ: زَوجي مُؤمنُ مِثْلِي . فَجيءَ بِالزَّوجِ ، فَأَعلنَ شَهادةَ الْحَقِّ الْمُدوِّية عَلَى مَسْمعِ الْجَميعِ، أَشْهدُ أَن لَا إِلْهَ إِلَّا اللهُ، وَحدهُ لا شَريكَ لَهُ . وَالْفَراعنةُ فِي كُلِّ زَمان وَمكانٍ لَا يَحبونَ أَنْ يسمعُوا قَوْلَ الْحَقَ، ولا يُقرونَ بها ، وَيُعذّبون أَصحابها ويَقتُلُونَهمْ .



فَأُمرَ فِرعونُ أَن ثُوقدَ الْنَّارُ في حُفرةٍ كَبيرةٍ وَجاءَ بوعاءٍ كَبير عَميقٍ، وَملأَهُ بالزَّيتِ، وَعندمَا عَلى الزَّيتُ كَثيراً، فَلِي عَميقٍ، وَملأَهُ بالزَّيتِ، وَعندمَا عَلى الزَّيتُ كَثيراً، قَالَ لِلزَّوجِينِ: سَأُلقي بِكُما وَبِأَبنائِكُما في هَذَا الوعاءِ إذَا لَمْ تَعودَا إلى رُشْدكما.



فَقَالَ فِر عُونُ: مَا هِيَ؟ قَالاً: أَنْ تَضعَ عِظَامُنا جميعاً، وَتدفيْهُ فَي حُفرةٍ وَاحدةٍ.

وَأُلْقِيَ بِالرَّجُلِ أُوَّلاً في وِعاءِ الزَّبِثِ المَغلي، فَكانَ رابطَ الجَأْشِ، نَديَّ اللَّسَانِ بِذكرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ .

ثم بدأوا يلقون بأولادها واحداً تِلوَ الآخر، وَعندما جاءَ دُورُ الولد الصغير الخامس وانتزعوهُ من بين يديها ليلقوهُ بِالزَّيت، وَعندَها نَطَقَ الرَّضيعُ قَائلاً لأُمِّهِ: اثْبِتي يا أُمَّاهُ فَإِلدَّ على الحَقِّ، ثم أُلقيت فَتَبَتت الأُمُّ لتَفوزَ الأُسرةُ بالنَّعيمِ المُقيم في جوارِ رَبِّ مُحبِ رَحيم.



## المزارع الكريق

يُحكى أنَّ رَجلاً كَانَ يَمشي في أُرضٍ لا مَاءَ فيها ولا زَرْعا، وإذا بِهِ يَسمعُ صَوتاً، فَنظرَ يَميناً وشِمالاً، يَبحثُ عَن مَصدر ذَلكَ الصَّوتِ، فَلمْ يَجِدْ أُحداً.

فَنظرَ إلى السَّماءِ، ورأى الغيوم، فَسَمعَ صَوتاً يخرُجُ من الغيمة تقولُ لأختها: اسقِ حَديقة عَبدِ اللهِ ... فاستغرب الرجل وتابع النظر إلى مسير تلك الغيوم ليرى إلى أين تذهب فَتابعَ الرَّجلُ النَّظرَ إلى مسيرةِ السَّحابِ.



فَرأَى سَحابةً تَنفصلُ عَنْ جَمِعها، وتَنطلقُ إلى مَكانٍ مَا، فَتبِعها. ثُمَّ انهَمرَ المَطرُ مِنْها في حَديقةٍ غَنَّاء مَمْلوءةٍ خَنَّاء مَمْلوءةٍ خَضرراواتٍ وفَاكهةٍ، وكَانَ فيها رَجلٌ يُحوِّلُ المَاءَ هُنا وهُناك، ويَسقي أرضهُ.

فَقَالَ لَهُ الرَّجِلُ: السَّلامُ عَليكُمْ ورَحمةُ اللهِ وبَركاتُهُ. فَردَّ صَاحبُ الأَرضِ: وعَليكُمُ السَّلامُ ورَحمةُ اللهِ وبَركاتُهُ.



فَقَالَ الرَّجِلُ الْعَابِرُ: ما اسمُكَ با أَخَا الإِبِمانِ ؟ فَقَالَ صَاحِبُ الأَرضِ: أَنا عبدُ اللهِ ... وَلكنْ لِمَ تَسألُني عَنِ اسْمى -؟!

فَقَالَ لَهُ عَابِرُ السَّبِيلِ: لَقَدْ سَمِعتُ عَجِباً ورَأَيتُ عَجِباً. فَقَالَ صَاحَبُ الأَرضِ: مَا الَّذِي سَمِعتَهُ وما الذي رَأيتَهُ؟ فَقَالَ عَابِرُ السَّبِيلِ: إِنِيِّ سَمِعتُ صَوِتاً في السَّحابِ يقول: اسقِ حَديقةَ عَبدِ اللهِ الرَّجلِ الصَّالحِ، فَبِاللهِ عَليكَ ؛ مَا الَّذي تَصنعهُ حَتَّى أرضيتَ رَبَّ السَّماءِ؟!.



فَقَالَ صَاحَبُ الأَرضِ: الْحَمدُ شِهِ إِنَّني حِينَ أَقطفُ ثِمارَ الْأَشجارِ ، أَوْ أَحصدُ زَرعَ الأرضِ، فإنني أقسمُ مَا يَخرجُ مِنها ثَلاثةَ أقسام:

- أتصدق بثلثه .
- وآكلُ أنا وَعِيالِي الثَّلثُ الثَّاني .
- وأردُّ في الأرض ثلثه الأخير.

قَالَ عَابِرُ السَّبِيلِ: بِهِذَا حُقَّ لَكَ الثَّكرِيمُ في الدَّارِينِ ... فَبِشْرى لَكَ بِا أَخِي ، وبَارِكَ اللهُ لَكَ فيما أنفقته في دُنبِاكَ، ومَا ادَّخْرتهُ لآخريْك.



## عقاب فرعود وأتباعه

يُحكى أنه في زَمنِ فِر عونَ والنبيِّ موسى العَلِيْلِ، أَنَّ فِر عونَ النبيِّ موسى العَلِيْلِ، أَنَّ فِر عونَ ازدادَ طُغياناً في أذاهُ لِبني إسرائيل، رُغْمَ مَا بَلغَ مُوسى وهَارونُ عَليهما السَّلامُ فِيهِ مِنَ النُّصحِ والتَّذكيرِ لآلِ فِرعونَ عِدعونِهم، وجَدا قومَهما مُصرِّينَ عَلى الجُحودِ والإنكار.



وعندها تَفتّحتُ أبوابُ الأجوبةِ للنبيّ موسى العَلِيهُ أوْحَى اللهُ إليهِ أَن يَخرجَ ببني إسرائيلَ مِن مِصرَ لَيلاً، وأن يَعبرَ بهمُ البَحر، وَيدهبَ بهمْ إلى أرض فِلسطينَ.

فَتجهّز سَيِّدُنا موسى وأخوه هارون عليهما السّلام ومن مَعهُما مِنَ المُؤمنينَ دونَ أن يَعلمَ بهم عُيونُ فِرعونَ، وَسَارُوا مُتَجهِينَ إلى البَحر، وأخذوا بُسر عُونَ في السّبر مَخَافَةً أَن يُدركهمْ فِرعونُ وجُنودُهُ.





وعندمًا نظر بنو إسرائيل خلفهم ارتاعوا وَشَعروا بالخوف الشَّديدِ حِينَ رَأُوْا فِرعونَ بِجِيشَهِ الضَّخم بُسرعُ تَحوهمْ ، فأيقنُوا بِالخطر والهَلاكِ.

وهُنالكَ أوحَى اللهُ تعالى إلى نبيهِ موسى العَلِيلِ أن يَضرب البَحرَ، بعصاهُ، فَانشَقْتُ فيه طريقُ يَابسةُ بِقدرةِ الله تَعالى. وأخذ موسى وأخوه عَليْهِما السّلامُ يُشجّعان قومَهُما على الإسراع في العُبور وكَانَ فِرعونُ قد وَصلَ بِجنودهِ إلى شَاطئ البَحرِ فأسرعَ إلى المَمرِّ بَثْبَعُ بني إسرائيل . وأرادَ الله تعالى أنْ يُغرق فِرعونَ وَجنودَهُ لِيكونوا عِبرةً لِمِن بَعْتَبِرُ، فَأَعْلَقَ اللهُ عَلَيْهِمُ البَحْرَ وَأَغْرَقَهِمْ جميعاً، ونجا بنو إسرائبل من فرعون وجنوده بفضل الله تعالى



## إسماعيلُ عَليهِ السَّلامُ وأَمَهُ هَاجَرُ



فَانطَلْقَ إبراهبمُ العَلِيلَا ، إلى أَنْ وَصلَ إلى حَبِثُ لا تَراهُ أُمُّ إسماعيل، ثُمَّ دَعالَها ولابْنِهِ إسماعيل.

وبَدأَتْ أُمُّ إسماعيلَ تُشربُ مِن ذَلكَ المَاءِ ، لِيدرّ لَبنُها على ابنها إسماعيلَ العَلِيِّة ، حَتَّى نَفدَ ما فِي السَّقاءِ فَعطِشَتْ، و عَطْشَ وَلدُها ، فوجدتِ الصَّفا أقربَ جَبلِ فِي الأرض يَلِيها ، فَذَهبِتُ إليهِ، ثُمَّ استقبلتِ الوَادي تَنظرُ هَلْ تَرى أحداً ؟ فَلَمْ ثَرَ أَحداً.

فَهِبَطْتُ مِنَ الصَّفَا حَتَّى إِذَا وَصلتِ الوادي لم تجد شيئاً.

ثُمَّ أَتَتِ المروةَ وَهُوَ الْجَبِلُ الصَّغِيرُ المُقابِلُ للصَّفا، فَنظرتُ قَمْ أَتَتِ المروةَ وَهُو الْجَبِلُ الصَّغيرُ المُقابِلُ للصَّفا، فَنظرتُ هَلْ ثَرى مِنْ أَحدٍ؟ فَلَم تَرَ أَحداً .

ففعات ذلك سبع مَرّاتٍ ...

فَلمَّا اقْتربتْ مِنَ المَرْوةِ فِي المرَّةِ السَّابِعةِ سَمعتْ صَوتاً، فَعادتْ إلى ابْنِها فَإِذَا بِالْمَلَكِ عِندَ مَوضع زَمزَم، فَضربَ بِعِناحهِ في الأرضِ فَطهرَ المَاءُ، فَبدأتْ تَغرفُ في سِقائِها، وَهوَ يَفورُ، وكُلَّمَا غَرفتْ عَادَ المَاءُ كَما كَان يَمْلأُ الْحَوضَ. فَشربتْ، وأرضعتْ وَلدَها.



ثُمَّ قَالَ لَهَا المَلْكُ: لا تُخافوا الهَلاك فَإِنَّ هُنا بَيْناً بَيْنيهِ هَذا الغُلامُ وَأَبُوهُ، وإنَّ اللهَ لا يُضِيعُ الصَّالحينَ.

وَبَقِيتُ أُمُّ إسماعيلَ وَولدُها عَلى هَذِه الحَالةِ فَترةً مِنَ الزَّمن حَتَّى مَرَّ بهما قُومٌ مِن إحدى القبائلِ العَربَّيةِ تُدعى قبيلة جُرْهُم، فَنزَلُوا أَسْفلَ مَكَّة، فَرأُوْا طَائراً يَحومُ حول المكان وَيِثِرِدُّهُ وَلَا يَمْضِي عَنْهُ فَقَالُوا: يَبِدُو أَنَّ هَذَا الطَّائِرَ يَدُورُ حُولَ المَاءِ، ومَا عَهِدُنا بِهذا الوادي مِن مَاءٍ.

فأرسَلُوا رجالاً ليتأكُّدُوا مِنْ ذَلْكَ فُوجَدُوا الْمَاءَ، فُرجَعُوا، فَأَخْبِرُ وهُمْ، فَأَقْبِلُوا عَلَى الماءِ ، فقالوا لأُمِّ إسماعيلَ: أَتَأْذُنينَ لنا أن ننزل عندك؟



قَالَتْ: نَعْمُ اللَّهُ اللَّ

وَكَانَتُ أُمُّ إسماعيلَ تَأْنَسُ إِلَى النَّاسِ وِ تَرِعْبُ في مُجاوَرَتِهِم. فَأرسَلُوا إِلَى أَهْلهمْ، فَنزَلُوا مَعهمْ، فَبنُوا بُيوتاً حَولَ المَاءِ وشَبَّ سَيِّدُنا إسماعيلُ الْكِيلِ، وتَعلَّمَ الْعَربيَّةَ مِنْهمْ (فَهوَ عِراقيُّ الأَصْلِ وولدَ في فِلسطينَ، ولُغَةُ أبيهِ غَيْرُ الْعَربيَّةِ) وَأَعجبهمْ لِما فِيهِ مِن شَمائلَ حَميدةٍ، فَلمَّا بَلغَ مَبلغَ الرِّجالِ وَوَهِ امرأةً مِنْهمْ.



000

وكَانَ إبراهبهُ العَلَيْلِ بَرُورُهما ويَتفقدُهما كُلّ حِين .. وبَعدَ زَمن ، مَاتتُ أُمُّ إِسْماعيلَ ، فَجاءَ إِبْراهِيمُ العَلِيمُ بَعدما تَزوجَ إسمَاعيلُ بَتفقدُ آل بَيتِهِ فَلَمْ بَجد إسماعيلُ، فسألَ امرأته عنه .

فَقَالَتُ : خَرجَ بَصِيدُ لَنا .

ثُمَّ سألها عَن عَيْشهمْ ؟! فقالتْ رُوَجةُ إسماعيلَ : نَحنُ فِي ضِيقِ وشِدَّةٍ ، وَشكتُ إليهِ .

قَالَ إبراهبم : فإذا جَاءَ إسماعيلُ أقرئيه السّلام،



قُلمًّا جَاءَ إسماعيلُ قَالَ: هَلْ جَاءَكُمْ مِنْ أَحدٍ ؟ فَقالتْ: نَعمْ، جَاءَنا شَيخٌ وَصْفُهُ كَذا وكذا ، فَسألنا عَنكَ ، فَاخبرتُهُ، فَسألني: كَيفَ عَيْشُنا ؟ فَأخبرته .

فَقَالَ: هَلَ أُوصِاكِ بِشَيءٍ؟

فَقَالَتْ: نَعمْ ، أَمرَني أَنْ أقرأ عَليكَ السَّلامَ ، ويقولُ لَكَ : غَيرْ عَتبة دارك.

فَقَالَ: ذَلْكَ أَبِي ، وَقَدْ أَمرني أَن أَفَارِقَكِ .. فَالْحَقّي بِأَهْلَكِ، فَطَلَّقَهَا، وتَرْوَّجَ بِامرأهِ أُخْرَى.



وَبعدَ فَترةٍ مِنَ الزَّمنِ، أَتاهُمْ إبراهيمُ العَلِيهُ مَرَّة أُخْرى، فَلمْ يَجِدْهُ ، قَدخل عَلى امرأتهِ ، قسأل عَنهُ .

فَقَالْتُ: خَرِجَ بَصِيدُ لَنا .

فَقَالَ : كَيفَ أَنتُمْ ؟ وَسألها عَنْ عِيشَتهمْ وَهيئتِهمْ ، فقالت :

نَحنُ بِخير وَسعَةٍ . وأثنت على اللهِ تَعالى .

فَقَالَ لَهَا: مَا طَعَامُكُمْ ؟ فَقَالَتَ: اللَّحُمُ.

فَقَالَ : وَشَرِابُكُمْ ؟ فَقَالَتُ : الْمَاءُ .

فَقَالَ : اللَّهِمَّ بَارِكُ لَهُمْ في اللَّحِم والمَاءِ .

ثُمَّ دَعْتُهُ إلى طُعامِهِمْ وَشَرابِهِمْ ... ثُمَّ قَالَ لَها: إذا جَاءَ زُوجُكِ فأقْرئيهِ السّلامُ، وأمريهِ أن يُثبّت



فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ العَلِيهِ قَالَ : هَلْ أَتَاكُمْ مِنْ أَحدٍ؟ فَقَالَتْ نَعِمْ ، أَتَانَا شَيِخْ حَسنُ الْهَيئَةَ ، وَأَثَنَتْ عَليهِ ، فَسأَلْني عَنْكَ ، فَأَخْبِرِتُهُ ، فَسألني : عَنْ عَيْشِنا فَأَخْبِرِتْهُ أَنَّا بِخَيْرِ .. فَقَالَ إِسمَاعِيلُ العَلِيلِةِ: فَهِلْ أُوصِاكِ بِشَيءٍ؟ فَقَالَتْ : نَعِمْ، يَقِر أُ عَلَيْكَ السَّلامُ، ويَأمركَ أَنْ تَثَبُّتَ عَتَبة دَاركِ . فَقَالَ: ذَاكَ أبي، وأنتِ عَتبةُ بابي، أمرني أَنْ أتمسَّكَ بكِ. ثُمَّ غَابَ عَنهمَا فَترةً مِنَ الزَّمن، وَجَاءَ بَعدَ ذَلكَ . فَقَالَ إِبِرِ اهِيمُ العَلَيْ : يَا إِسمَاعِيلُ؛ إِنَّ اللهَ أُمرني بِأُمرِ. فَقَالَ إسماعيلُ: فَاصْنع مَا أَمرَ رَبُّكَ.



فَقَالَ : وَتُعِيننُي ؟ فَقَالَ : وَأُعِينكُ .

فَقَالَ : فَإِنَّ اللهَ أُمرَني أَن أَبِنيَ بَيتًا هُنا لِيحجَّ النَّاسُ إليهِ. وأشارَ إلى مَكانِ البناءِ.

فَبِداً بِرفع الْقُواعدِ مِنَ الْبَيتِ ، فَجعلَ إسماعيلُ يَأْتي بالحجارةِ ، وإبراهيم يَبني.

> حَتَّى إِذَا ارتفعَ البِنَاءُ جَاءَ بِالْحِجْرِ الْأَسُودِ فُوضعهُ. وهكذا تُمَّ بِناءُ الكَعبةِ الشَّريفةِ.



## مُوسى والرَّجلُ الصَّالحُ

وكَانَ العَلِيْلِ يَظِنُ أَنهُ أَعلمُ النَّاسِ في عَصرهِ لِأَنَّهُ كَليمُ اللهِ وكَانَ العَلِيْلِ يَظنُ أَنهُ أَعلمُ النَّاسِ في عَصرهِ الأَنَّهُ كَليمُ اللهِ ورَسولهُ إلى بَني إسرائيلَ فَقالَ: أنا أعلمُ النَّاسِ.



فَعْنَبَ اللهُ تَعَالَى عَلِيهِ إِذْ لَمْ يَردَّ الْعِلْمَ إليهِ سُبِحانهُ وكَانَ عَليهِ أَنْ يَقُولَ: اللهُ أَعلمُ ، فَكُلُّ الْعِلْمِ والْمَعْرِفَةِ عِندَ اللهِ عَزَّ وَجِلْ، اللهُ عَلاَّم الغُيوب.

قَاوْحي إليهِ سُبِحانَهُ: أَنَّ عَبِداً مِن عِبادي بِمجمع البَحرينِ هُوَ أَعلمُ مِنكَ، فَقالَ مُوسى العَلِيهِ : رَبِّ؛ ومَا السّبيلُ إلى لِقَائِهِ؟ أُحبُّ أَنْ أَلْتَقْيَهُ وأَتَعْلَمَ مِنْهُ.

فَقَالَ الله لموسى العَلَيْل : احمل سَمكة في سَلَّةٍ، ثُمَّ انْطَلَقْ بَحثاً عَنْ هَذَا الرَّجلِ ، وَاتَّجهُ إلى المكان المُحددِ عِندَ الثقاء مَصبِ النَّهِرِ في البَحرِ، وَعِندَما تَفْقدُ السَّمكةُ سَتقابلُهُ ،



فَانْطَلْقَ مُوسى الْكِيلِ ومَعهُ فَتاهُ بُوشعُ بنُ نونِ الذي سار على نهجهِ في الدَّعوةِ إلى الله، حَتَّى إذا وَصلا المَكانَ وفِيه على نهجهِ في الدَّعوةِ إلى الله، حَتَّى إذا وَصلا المَكانَ وفِيه صَخرةٌ كَبيرةٌ مُستَويةٌ أحسًا بِالثَّعب، فَوضَعا رَأسَيْهما، وَغَرِقًا في نَوم عَميقٍ .

فخرجت السمكة من السلة وعادت إلى البحر مع أنها كانت مشوية وهذه معجزة من الله تعالى لسيدنا موسى المليلة، وفي الصباح انطلقًا سَائرين.

فقال مُوسى العَلِيْ لِفتاهُ: آتنا عُداءَنا ، لقد لقينا مِنْ سَفرِنا هَذَا التَّعب والمشقة.



فَلَمَّا طُلْبَ مُوسى العَلِيهِ الغَداء مِن فَتَاهُ - وكَانَ فَتَاهُ قَدْ نَظرَ فِي السَلَّةِ فَلَمْ بَجِد الحُوتَ،

فَقَالَ لَهُ مُوسى الطِّيهِ: فَذَلْكَ مَا كُنَّا نَنتَظِرهُ باختفاءِ الحوتِ إِذْ إِنَّنا سَنلْتقِي الرَّجلَ الصالح الَّذي وُعدْنا بِه في المَكانِ اللَّذي فَقدنا فِيه الحوت .

وَهَذَا الرَّجِلُ أَعِلمُ مِنىً ، وكُنتُ أُودُّ أَنْ أَتعلمَ مِنهُ مَا يُفيدني فِي الدَّعوةِ إلى اللهِ تَعالى. هَلمَّ با بنيَّ إلى الصَّخرةِ لنِلتقيَ الرَّجلَ الصَّخرةِ لنِلتقيَ الرَّجلَ الصالح.



فَلمَّا وَصلاَ الْمَكانَ رَأْيَا رَجُلاً مُعْطّى بِثوبهِ ، فَسلمَ موسى عليهِ ، فَقالَ الرَّجل الصالح واسمه الخِضر: وأنّى بِأرضكَ السَّلامُ؟! فَقالَ الرَّجل الصالح واسمه الخِضر: فقالَ الخِضر: السَّلامُ؟! فقالَ لَه: أنا موسى بنُ عِمرانَ. فقالَ الخِضر: موسى بني إسرائيلَ؟ فقالَ موسى : نعمْ . وقصَّ عليهِ سَببَ شَدِّ الرِّحالِ إليهِ، وطلبَ إليهِ أَنْ يَسمحَ لَهُ أَن يكونَ تلميذاً يَتعلمُ مِنهُ مِمَّا عَلمهُ اللهُ تَعالى .

قَقَالَ الخصر: إِنْكَ لَنْ تَستَطيعَ مَعيَ صَبراً يا موسى إِنِّي عَلى عِلمٍ عَلى عِلمٍ عَلى عِلمٍ عَلى عِلمٍ على عِلمٍ مما علمني الله إيَّاه لا تَعلمهُ أنت، وأنت على عِلمٍ عَلَى عِلمٍ عَلَى اللهُ إِياهُ لا أعلمهُ ، فكلُّ مِنَّا عَلى عِلمٍ خَصَّهُ اللهُ بِه، لا يَعلمهُ الآخر .



فَقَالَ موسى العَلَيْهُ: وصَبْرُ التَّلْمِيذِ على مُعلمهِ مَطلبٌ مُهمُّ، يَنبغي أَن يَتْحلَّى بِهِ التَّلميذُ كَيْ يَستفيدَ مِن عِلم مُعلَّمهِ . فَعادَ بُوشِعُ الفَتى إلى قُومهِ، وانطلق موسى العَلَيه مع الْخِصْرِ يَمشْبِانِ عَلَى شَاطَئِ الْبَحرِ، لَيسَ لَهما قَارِبٌ ... فُمرَّ بِهِما قَارِب، فركبوا فيهِ، ثُمَّ أخذَ الخِصر لُوحًا مِن ألواح السَّفينة، فنزعه، ثُمَّ نزلا مِنَ القاربِ قبلَ أن يَشعرَ أصحابة بما فعل الخضرُ به .

فَقَالَ موسى العَلَيْةِ مُستنكراً فِعلته : قومٌ حَملونا بِغير أجر، فَخرِقْتُ قَارِبِهِم لِتَعْرِقَ أَهَلَهُ ؟! لَقَد فَعَلْتُ خَطّاً عَجيبا لا



يَستحقّونهُ مِنكَ ! . فَقالَ الْخِصْرِ الْكِينِّ : فَأَنا أَقُومُ بِأَعمالٍ ظَاهِرُها مَفسدةٌ وَحقيقتُها عَونٌ، وأَنتَ عَلى جَهلٍ بِها، لا تَعرفُ حقيقتها . فَقالَ مُوسى الْكِينِّ : قَد نَسيتُ فَلا تُؤاخذُني يَعرفُ حقيقتها . فَقالَ مُوسى الْكِينِّ عُذرَهُ ، وانْطلقا في يا أخي الحبيب، فقبلَ الخِصر الكِينِ عُذرَهُ ، وانْطلقا في طريقهما، فَإذا عُلامٌ يَلعبُ مَع الغِلمانِ، فَقتلهُ الخضرُ . فقالَ موسى الكِينِ مُحتجًا مَرَّة تَانيةً : أَتقتلُ الفَتى دونَ خَطأ ارْتكبَهُ ؟ تَقتلُ الفَتى دونَ خَطأ ارْتكبَهُ ؟ تَقتلُ نَفساً زَكيةً دونَ سَببِ ؟ ما هَذا الْمُنكرُ الْغَريبُ الَّذي أَتيتَه ؟!



فَقَالَ الْخِصْرِ الْكَلِيِّ مَرَّةً ثَانيةً بِأسلوبٍ أَشْدَّ عَتباً مِن الأُولى فَشعرَ موسى الْكِيِّ أَنَّه لِلمرَّةِ الثَّانيةِ لَم يَلتزمْ بوعدٍ قطعه على نفسهِ أَنْ يَسْكَتَ فَقالَ مُعتذراً مَع حَياء فَقبلَ الْخِصْر اعتذارهُ مَرَّةً أُخرى، فَانْطلقا حَتَّى وَصَلا قَريةً كَبيرةً، سَألا أَهْلَها طَعاماً، فكانوا بُخلاءَ ، لَم يَستجيبوا لَهما، ولَم يضيّقوهما.

فُوجَدا جِداراً مَائلاً يَكادُ أَنْ يَنْهدمَ ، فَبنياهُ وَأَصلحاهُ . فَوَالَّ موسى للخِضر: لو شِئتَ لَاتَّخَذتَ عليهِ أجراً. وكَانتْ هَذهِ هِيَ المَرَّةُ الثَّالْثُةُ الثِّي يَتْدَخَّل موسى الطَّيْ في ما يَفْعلُهُ الْخِضر الطَّيْلِا.



وهُنا آنَ للخِصْرِ أَنْ بُفارِقَهُ، فَقَد صَبِرَ عَليهِ ثَلاثَ مَراتٍ، وَلَا حَرجَ أَن يَعِتْذَرَ إليهِ ويَنصرفَ عَنهُ.

وقبل أن يُفارق موسى وضّح لَهُ ما صَعبَ عَليهِ فَهمهُ. وهَذا ما نَجدهُ في سورةِ الكَهف: أمّا السّفينةُ فقدْ خَرقَها الْجَحْس لأَنَّ مَلِكاً ظَالماً عَلى الطَّرفِ الآخرِ مِنَ البحرِ كانَ المُخذُ السُّفنَ الصَّالحةُ ، فَيضمُها إلى سُفُنهِ.



وكَانَ أصحابُ السَّفينةِ فُقراءَ لَيسَ لَهم عَملُ سِوى هَذهِ السَّفينةِ، يَصطادون بِها ، ويَنقلونَ عليها البَضائعَ والرُّكابَ. فَلما رَأى المَلكُ العَيبَ الَّذي في السَّفينةِ، تَركها لأَصْحابِها.



وأما الغُلامُ فَسوفَ يَكونُ - في عِلم اللهِ حينَ يَصيرُ شَابًا - فَاسَقاً يُتعبُ وَالديهِ المُؤمنَيْن وَيُرهقُهما ، فأرادَ اللهُ سُبحانَهُ أَنْ يُعوِّضَهما خَيراً بأولاد صالحين ورزق واسع.



وأُمَّا الْجِدارُ الَّذِي أصلحهُ الْخِضر فَقدْ كَانَ لِغلامَيْنِ يَتيمينِ فِي الْمَدينة ، وكَانَ تَحتهُ كَنزُ لَهما خَبَّاهُ والدُهما الصَّالحُ لَهما حَتَّى يَكبرا .



فَأُرادَ سُبحانهُ الرَّؤوفُ بِعبادهِ أَن يَكبرا فَيستخرجا هَذَا الكَنزَ — فَلا يَستولي عَليه غَاصبٌ وهُما صَغيران — وهَذَا مِن فَضلِ اللهِ تَعالى ورَحمتهِ بِهما إكراماً لوالدِهما ، فَاللهُ يَحفظُ الأَبناءَ بِصلاح الآباءِ .



